خَيَاةُ النَّبِيِّ وَفَاذُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ

حَيَاةُ النَّبِى عَلَيْكِ

وفاذ وفاد والنبية عليه

رسوم عبدا**ٹرضی** عبید كتبها عبدالحميد تو فيق



# وَفَاةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ

فِي شَهْرِ شَعْبَانَ مِنَ السَّنَةِ التَّامِنَةِ مِنَ الهِجَرَةِ بَعْدَ غَزُوةِ مُؤْتَةَ بِثَلاَثَةِ أَشْهُر نَقَضَتَ قُرَيْشُ عَهْدَهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَسَانَدَتَ بَنِي بَكُرِ فِي قَتَلِ عِشْرِينَ رَجُلا مِنْ خُزَاعَة، فَاسْتَتَجَدَتْ خُزَاعَةُ بِالنَّبِيُّ عَلَيْ وَكَانَ بَيْنَهُم وَيَيْنَ النَّبِيِّ عَهْدٌ فَوَعَدَهُم الرَّسُولُ عَلَيْ بِالنَّصَرَةِ، فَأَمَرَ المُسْلِمِينَ بِالتَّجَهُّزِ لِلْحَرْبِ ثُمَّ تَوَجَّه بِهِمْ إلى مَكَّةَ وَكَانَ عَدَدُهُمْ عَشَرَةَ آلاف مَقَاتِلٍ بِالتَّجَهُّزِ لِلْحَرْبِ ثُمَّ تَوَجَّه بِهِمْ إلى مَكَّةَ وَكَانَ عَدَدُهُمْ عَشَرَةَ آلاف مُقَاتِلٍ .



وَلَمَّا اقْتَرَبَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ أَصَحَابَهُ أَنْ يَنْزِلُوا وَيُوقِدُوا النِّيرَانَ لإظْهَارِ قُوَّتِهِم أَمَامَ الأَعْدَاء، وكَانَتَ قُريشٌ قَدْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا، فَأَرْسَلَتْ لإظْهَارِ قُوَّتِهِم أَمَامَ الأَعْبَارَ فَلَقِيهُ العَبَّاسُ بَنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَأَخَذَهُ إلَى أَبُو سُفْيَانَ يَتَحسَسُ الأَخْبَارَ فَلَقِيهُ العَبَّاسُ بَنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَأَخَذَهُ إلَى رَسُولِ اللَّه عَلِيهِ فَتَأَكَّدَتَ لأبِي سُفْيَانَ قُوَّةُ المُسْلِمِينَ أَكُثَرَ مِنْ ذِي قَبْلُ ثُمَّ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ فَتَأَكَّدَتَ لأبِي سُفْيَانَ قُوَّةُ المُسْلِمِينَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ كُلُّ مَنْ عَادَ إلَى مَكَّةً وَأَخْبَرَ أَهْلَهَا بِمَا رَأَى هُنَاكَ وَبِتَأْمِينِ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ كُلٌّ مَنْ دَخَلَ دَارَهُ أَوِ المَسْجِدَ أَوْ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ.



وَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَأَصَحَابُهُ مَكَّةَ مُطَأَطِئَ الرَّأْسِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَشُكُرًا لَهُ عَلَى نَصَرِهِ وَتَأْيِيدِهِ، وَأَمَرَ أَصَحَابَهُ أَلا يُقَاتِلُوا إلا مَنْ قَاتَلَهُم، وَقَدْ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ أَعْلاهَا وَأَمَرَ خَالِدَ بَنَ الوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أَسْفَلَهِا وَهَكَذَا اسْتَسْلَمَتْ قُرَيْشٌ وَنَصَرَ اللَّهُ المُسْلَمِينَ نَصَرًا عَزِيزًا.

وَأُوّلُ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ دَاخِلَ مَكَّةَ أَنِ اتَّجَهَ إِلَى المَسْجِدِ الحَرَامِ وَطَافَ بِالكَعْبَةِ وَكَسَّرَ الأَصِنْامَ، ثُمَّ قَالَ لأَهْلِ مَكَّةَ: مَاذَا تَظُنُّونَ أَنِّى فَاعِلٌ بِكُمْ وَاللهِ الْخَيْرًا. أَخُ كَرِيمٍ قَالَ لاهْلِ مَكَّةَ: مَاذَا تَظُنُّونَ أَنِّى فَاعِلٌ بِكُمْ وَاللهِ اللهِ قَالُوا : خَيْرًا. أَخُ كَرِيمٌ وَابَنْ أَخٍ كَرِيمٍ قَالَ: «اذَهبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلُقَاءُ». فَأَسْلَمَ فِي هَذَا اليَوْمِ الكَثْيِرُ، وَبَايَعُوا النَّبِيُّ عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ حَتَّى النِّسَاءُ.



### غَزْوَةُ حَنَيْن

عَلَمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ قَبِيلَتَى هَوَازِنَ وَثَقيف تَسنَعُدُّ لِقِتَالِ النَّبِیِّ عَلَيْهِ وَقَدَ جَمعُوا لِذَلِكَ أَعَدَادًا كَبِيرَةً فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ عَلَيْهٍ فِي جَيْشٍ عَدَدُهُ اثْتَا عَشَرَ أَلْفَ مُقَاتِلٍ مِنَ الذِينَ فَتَحَ بِهِم مَكَّةَ مِمَّنَ أَسلَمُوا بَعْدَ الفَتْحِ وَقَدَ أَدْخَلَتْ كَثَرَةُ الجَيْشِ بَعْضَ العَجَبِ فِي نُفُوسِ أَفْرَادِهِ.

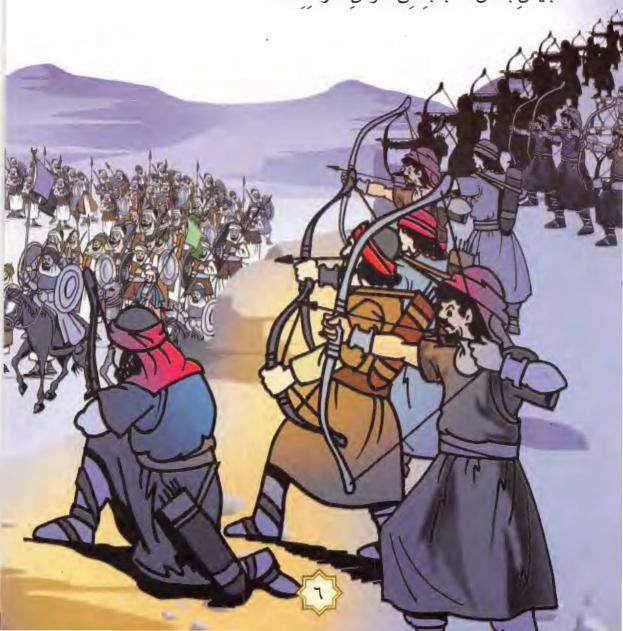



### غُزْوَةُ تُبوك

عَلِمَ النَّبِيُّ عَلِيًّ أَنَّ الرُّومَ وَنَصَارَى العَرَبِ يَسْتَعِدُّونَ لِغَزُو المَدينَة فَنَادَى عَلِمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي دَيَارِهِمْ قَبُلَ غَزُوهِم عَيَاهِ فِي دَيَارِهِمْ قَبُلَ غَزُوهِم فِي دَيَارِهِمْ قَبُلَ غَزُوهِم لِمُفَاجَأَة الرُّوم فِي دَيَارِهِمْ قَبُلَ غَزُوهِم لِلْمَدِينَة ، فَأَخَذَت القَبَائِلُ تَهْبِطُ مِنْ كُلِّ مَكَان اسْتَجَابَةً لأَمْر رَسُولِ اللَّه عَلَيْ ، وَتَسَابَقَ المُسلَمُونَ فِي إِنْفَاقِ الأَمْوَالِ، أَمْتَالَ عُثْمَانَ وَعَبَد الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْف وَأَبِي بَكُر الصِّدِيق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم جَمِيعًا.





تَجَهَّزَ الجَيِّشُ وَتَحَرَّكَ النَّبِيُّ عَلَيْهٍ فِي شَهْرِ رَجَب سِنَةَ (٩هـ) إلَى تَبُوك فِي (٣٠) أَلْفَ مُقَاتِلٍ لَكِنَّ الزَّادَ كَانَ قَليلاوَمَايَحُمَلُونَ عَلَيْهِ مِنْ بَعِيرٍ وَخَيْلٍ قَليلاً، فَكَانَ كُلُّ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجِّلاً يَتَبَادَلُونَ بَعِيرًا وَاحِداً، مَعَ شدَّة حَرارة قليل مَن فَكَانَ كُلُّ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجِّلاً يَتَبَادَلُونَ بَعِيرًا وَاحِداً، مَعَ شدَّة حَرارة الجَوِّ وَقَتَ تَلْكَ الْغَزْوَة ، وَبُعْد المسَافَة بَيْنَ المَدينة وَتَبُوك ، مِنْ أَجَل هَذهِ الأُمُورِ سَمَّى بِجَيْشِ العُسْرة . فَلَمَّا وَصَلَ النَّبِيُّ عَلِي إلى تَبُوك لَمْ يَجِد أَحدًا مِنَ الأَعْدَاء فَلَقَد تَفَرَّقُوا وَأَلْقَى اللَّهُ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِهم .



مَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِي تَبُوكَ حَوَالَى عَشْرِينَ يَوْمًا عَقَدَ خِلالَهَا مُعَاهَدَاتٍ مَعَ أُمَرَاءِ تِلْكَ الجِهَاتِ عَلَى أَنْ يَدَفَعُوا الجِزْيَة مُقَابِلَ أَمَانِهِم وَحُرِّيَّة دِينِهِم مَعَ أُمَرَاءِ تِلْكَ الجِهَاتِ عَلَى أَنْ يَدَفَعُوا الجِزْيَة مُقَابِلَ أَمَانِهِم وَحُرِيَّة دِينِهِم وَبَعْدَهَا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى المَدِينَة مَنْصُورًا وَكَفَى اللَّهُ المُوْمِنِينَ شَرَّ القِتَالِ، وَكَانَتُ هَذهِ الغَزْوَةُ آخر غَرَوَاتِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ لَهَا أَعْظُمُ أَثَرٍ فِي بَسِيطِ وَكَانَتُ هَذهِ الغَرْوَةُ آخر فِي بَسِيطِ فَي جَزِيرَةِ العَرَبِ.



### عَامُ الوُفُود

بَعْدَ أَنْ عَادَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنْ عَزْوَةِ تَبُوكَ بَدَأَتِ القَبَائِلُ المُخْتَلِفَةُ تُرَسِلُ وُفُودَهَا مُعْلَنَةً الإسلامَ مِثْلَ: تَقيف، وَبَنِي تَميم، وَبَنِي عَامِر ، وَغَيرِهم، ثُمَّ تَتَابَعَت الوُفُودُ مِنْ سَائِرِ أَنْحَاء الجَزِيرَة العَرَبِيَّة فِي أَوَا خِرِ العَامِ التَّاسِعِ مِنَ الهِجَرَة ، وَلِكَثْرَة الوُفُود فِي ذَلِكَ العَامِ سُمِّي عَامَ الوُفُود .



## حِجَّةُ الوَدَاعِ

وفي العام العاشر من الهجرة خرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْ لِلْحَجِّ فِي حَوَالَى مائة أَلْفٍ تَرْتَفِعُ أَصْوَاتُهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ. وَكَانَتْ هَذهِ هِي الحِجَّةَ الأُولى وَالأَخِيرَةَ لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ لِذَلكَ سُميت بحجَّة الوَدَاعِ، وَخَطَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَالأَخِيرَةَ لِرَسُولِ اللَّه عَلِيْهِ لِذَلكَ سُميت بحجَّة الوَدَاعِ، وَخَطَبَ النَّبِيُّ عَلِيهِ وَالأَخِيرَةَ لِرَسُولِ اللَّه عَلِيهِ لِذَلكَ سُميت بحجَّة الوَدَاعِ، وَخَطَبَ النَّبِيُّ عَلِيهِ فِي ذَلكَ اليَوْمِ خُطْبَةَ الوَدَاعِ الشَّهِيرَةَ، وَالذي دَعَا فِيهَا إلَى التَّمُسُك بِكِتَابِ فِي ذَلكَ اليَوْمِ خُطْبَةَ الوَدَاعِ الشَّهِيرَةَ، وَالذي دَعَا فِيهَا إلَى التَّمُسُك بِكِتَابِ اللَّه وَسُنَّة رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ وَبَيَنَ فِيهَا الحَلالَ وَالحَرامَ وَأَوْصَى فِيهَا بِالنِّسَاءِ وَالعَبِيدِ وَغَيْرِهُمْ .



وكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا انْتَهَى مِنْ مَسْأَلَةٍ قَالَ : أَلَا هَلَ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ فَاشْهَدَ . وَفِي ذَلِكَ اليَوْمِ نَزَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ٱلْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾

فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بَنُ الخَطَّابِ ذَلِكَ بَكَى فَقيلَ مَا يُبَكيكَ يَا عُمَرُ ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بَعَدَ الكَمَالِ إِلا النُّقَصَانُ، ثُمَّ تَتَابَعَت الوُفُودُ بَعَدَ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ إِنَّهُ لَيْسَ بَعَدَ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ وَعُلَنُ إِسْلَامَهَا.





# وَفَاةُ الرَّسُولِ ﷺ

بَعْدَ أَنُ رَجَعُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِلَى المَدينَةِ اصْطَحَبَ أَحَدَ أَصْحَابِهِ، يُسَمَّى «أَبَا مُويَهِبَة» لِزِيَارَة مَقَابِرِ البَقيعِ فِي شُهْرِ رَبِيعِ الأُوَّلِ سَنَة (١١هـ) فَزَارَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَر لِمَنْ فِيهَا كَمَا زَارَ شُهْدَاءَ أُحُد، وكَأَنَّهُ يُودِّعُهُم عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَر لِمَنْ فِيهَا كَمَا زَارَ شُهْدَاءَ أُحُد، وكَأَنَّهُ يُودِّعُهُم عَلَيْهِ السَّلامُ ، ثُمَّ رَجَعَ إلى المَدينة ومَرض ، وَلَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهِ المَرضُ اسْتَأَذَنَ زَوْجِهِ عَائِشَةَ فَأَذِنَّ لَهُ.



# المالية المالي

وَسَمِعَتُهُ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ وَهُو يَقُولُ عَلَيْهِ : بَلِ الرَّفِيقُ الْأَعَلَى فِي الجَنَّةِ. فَقَالَتَ عَائِشَةُ : خُيِّرتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخَتَرتَ.

وَانْتَقَلَ عَلَيْ إِلَى جِوَارِ رَبِّهِ وَكَانَ آخرُ كَلامِهِ عَلَيْ : الصَّلاةُ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُم . وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ (١٢) مِنْ رَبِيعِ الأُوَّلِ وَعُمُرُهُ حِينَئِذٍ ثَلاثَةٌ وَسِتُّونَ عَامًا. فَجَزَاهُ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِهِ خَيْرَ الجَزَاءِ.



إِنَّ خَيْرَ مَا يَقَرُونُهُ أَبْنَاوَنَا هُو السَيرة النَّبويَة التي تَقُصُّ عَلَيْهِمْ حَيَاةً خَيْرِ البِشَرِ وَاكْمَلِ إِنْسَانِ عَاشَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ - إِذْ كَانَتْ حَيَاتُهُ كُلُهَا دِينًا وَدُنْيا، عَلْمَا وَعَمَلاً، خُلُقًا وَسَلُوكًا، بُطُولَةً وَكَفَاحًا، رحمة عِلْمَا وَعَمَلاً، خُلُقًا وَسَلُوكًا، بُطُولَةً وَكَفَاحًا، رحمة وَعَمَلاً، خُلُقًا وَسَلُوكًا، بُطُولَةً وَكَفَاحًا، رحمة وَعَمَلاً، خُلُقًا وَسَلُوكًا، بُطُولَةً وَكَفَاحًا، رحمة وَعَمَلاً، خُلُقًا وَسَلُوكًا، بُطُولَة وَكَفَاحًا، رحمة وَعَمْد لاً، عَفُوا وَسَمَاحَة.

بَعَثُهُ اللَّهُ فِي جَزِيرة العَرَبِ، فَأَحْيا أُمَّةَ وَأَقَامَ دُولَةً، وَرَبِّى رِجَالاً ، فَأَنَارَ الدُّنْيا وَنَشَرَ الإسلامَ.

### صدر منها:

١- مولد التور.

٣- الزواج المبارك.

٥- الجهر بالدعوة.

٧- الهجرة المباركة.

٩- بدر الكبرى.

١١- غزوة خيس

٢- محمد اليتيم.

٤- بعثة النبي على .

٦- عام الحزن.

٨- الرسول في المدينة.

١٠ - مؤامرة الأحزاب.

١٢- وفاة النبي عليه.

۱۵ شارع أحمد عرابي - المهندسين - ص . ب، ۲۵ الدقى - القاهرة ت ، ۴٤٤٧١٧٣ فاكس ، ۲۲۲۷۱٤٠ الدقى - ۱۳۲۲۱٤٠ الدقى - E-Mail:Safeer@link.com.eg

MARKE TONE